#### «حادثة بقيق»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الحادي والعشر يونم نشهر محرم ١٤٤١هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا..

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا الله تَعَالَى حَقَّ التَّقْوَى تَأْمَنُوا فِي دِيَارِكُمْ، وَتَهْنَئُوا فِي عَيْشِكُمْ، وَتَسْتَقِرَّ أُمُورُكُمْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: فِي بِلَادِنَا نَنْعَمُ بِنِعَمٍ لاَ تُعَدُّ وَلاَ ثُحَدُّ وَلاَ تُحْصَى، افْتَقَدَهَا الْكَثِيرُ مِنَ الشُّعُوبِ فَحَسَدُونَا عَلَيْهَا، وَسَعَوْا إِلَى زَوَالْهِمَا، وَكَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {أَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى: {أَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا اللهُ تَعَالَى: {أَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا اللهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا } مَا النَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا } [النساء: ٤٥].

فِي بِلاَدِنَا نِعْمَةُ التَّوْحِيدِ وَالْعَقِيدَةِ الصَّافِيَةِ؛ فَلاَ قُبُورَ ثُزَارُ وَتُعْبَدُ، وَلاَ أَصْرِحَةَ تُمَارَسُ عِنْدَهَا الشِّرْكِيَّاتُ؛ بَلْ بَحْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الشِّرْكِيَّاتُ؛ بَلْ بَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الشِّرْكِيَّاتُ؛ بَلْ بَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الشِّرْكِيَّاتُ؛ بَلْ اللَّينَ مُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } [البينة: ٥]، وَقَالَ: {قُلْ إِنَّ اللَّينَ مُنَاقِي وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لَا شَريكَ لَه} [الأنعام: ١٦٣، ١٦٣].

ارْتَفَعَتْ بِلاَدُنَا حِينَ رَفَعَتْ رَايَةَ الدِّينِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْوَحْدَةِ، فَحَفِظَ اللهُ -بِفَضْلِهِ وَمِنَّتِهِ - عَلَيْنَا دِينَنَا، وَجَمَعَ فُرْقَتَنَا، وَأَغْنَانَا مِنْ بَعْدِ عَيْلَةٍ، وَآمَنَنَا مِنْ بَعْدِ حَوْفٍ، وَعَلَّمَنَا مِنْ بَعْدِ حَهْلٍ، وَأَلْبَسَنَا لِبَاسَ الصِّحَةِ وَالْعَافِيَةِ، وَمِنْ كُلِّ حَيْرٍ وَفَضْلٍ أَمَدَّنَا وَأَعْطَانَا، {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويُ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } [الحج: ١٤٠-٤١].

فِي بِلاَدِنَا الأَمْنُ، وَوَحْدَةُ الصَّفِّ، وَاجْتِمَاعُ الْكَلِمَةِ، وَتَمَاسُكُ الْمُجْتَمَعِ قِيَادَةً وَشَعْبًا، مُمُتَثِلِينَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: ٤٦]، وَقَوْلَهُ: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا

# «حادثة بقيق»

### محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في الحادي والعشرين مزشهر محرم ١٤٤١هـ

نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِحْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ فَلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِحْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران: ١٠٣].

وَفِي بِلادِهِمُ الشِّرْكُ الصُّرَاحُ فِي تَوْحِيدِ الرُّهُوبِيَّةِ، وَالْوَتَنِيَّةُ فِي تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ، وَالْخُرَافَ أَنِ، الْمُعْتَقَدِ؛ فَأَصْبَحَ مَـذْهَبُهُمْ مُسْتَقَرَّا لِكُلِّ شُـذُوذَاتِ الْفِرَقِ، وَاغْرَافَاتِ الأَدْيَانِ، الْمُعْتَقَدِ؛ فَأَصْبَحَ مَـذْهَبُهُمْ مُسْتَقَرَّا لِكُانِ اللَّهَانَةِ وِيَانَةً وَيَانَةً وَيَظَامًا، فَقَلَ أَمْنُهُمْ، وَصَلَالاتِ الْمِلَلِ وَالنَّحَلِ، نَاهِيكَ عَنْ دُورِ الدَّعَارَةِ الْمُقَنَّنَةِ دِيَانَةً وَيَظَامًا، فَقَلَ أَمْنُهُمْ، وَقَلَ اللَّهِمِ عَلَيْهِمْ خُكُومَاتُهُمْ بِجِبَايَاتٍ بِاسْمِ الدِّينِ تُؤْخَذُ مِنْ فَقَرَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى أَغْنِيائِهِمْ؛ فَزَادَ فَقُرُهُمْ، وَقَلَ أَمْنُهُمْ، وَقَلَ أَمْنُهُمْ، وَاصْطَنَّ حُكُومَاتُهُمْ وَأَحْوَالْهُمْ، وَكُشِفَتْ أَقْنِعَتُهُمْ، وَسَقَطَتْ حُكُومَاتُهُمْ؛ فَوَاللَّهُمْ وَأَحْوَالُهُمْ، وَكُشِفَتْ أَقْنِعِتُهُمْ، وَسَقَطَتْ حُكُومَاتُهُمْ؛ وَصَلَاقِ الْمُورِ، وَتَطَوَّرِ فَعَرَيْكِ الْمُؤْدِنَ وَلَيْكَ اللَّهُمْ عَلَى بِلاَدِنَا قَلِيمَةٌ وَتَتَحَدَّدُ حَسَبَ مُعْطَيَاتِ الأَمُورِ، وَتَطَوَّرِ وَحُدَينَا، وَاغْيَالِ كِيالَةُ الْعَمَلُ عَلَى عِلْدِينَا اللَّمُورِ، وَتَطَوَّرِ وَحُدَاثِ، وَمَا حَصَلَ فِي صَبَاحٍ يَوْمِ السَّبْتِ الْفَائِتِ مِنَ اسْتِهْدَافِ مُنْشَأَتَيْنِ مُغْلِيَا الْمُعَلَى عَلَى حِقْدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ وَمُكْرِهِمْ بِدِينِنَا وَاللَّهُ عَلَى حِقْدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ وَمَكْرِهِمْ بِدِينِنَا وَاللَّهُ عَلَى حِقْدِهِمْ وَالتَّمْكِينِ عَلَى كُلِ عَدُو اللَّهُ عَلَى عِلْيَا الْعَمَلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَلِيلًا الْعَمَلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَلِيلًا النَّهُ عَلَى عَلَى

التَّمَسُّكُ بِهَذَا الدِّينِ، وَالْقِيَامُ بِهِ قَوْلاً، وَاعْتِقَادًا، وَعَمَلاً، وَدَعْوَةً، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غافر: ٥١].

فَحَافِظُوا عَلَى دِينِكُمْ، وَحَافِظُوا عَلَى أَعْرَاضِكُمْ، وَذُرِّيَّاتِكُمْ، وَحَافِظُوا عَلَى بِلاَدِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَنْدَمُوا، {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} شَدِيدُ الْعِقَابِ}

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

# «حادثة بقيق»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الحادي والعشر بو من شهر عرم ١٤٤١هـ الخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.. أَمَّا بَعْدُ:

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَمِنْ أَسْبَابِ النَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ عَلَى كُلِّ عَدُوِّ مُتَرَبِّصٍ حَاقِدٍ عَلَى دِينِنَا وَبِلاَدِنَا: صِدْقُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ، وَتَفْوِيضُ الأَمْرِ إِلَيْهِ، وَالثِّقَةُ بِوَعْدِهِ وَنَصْرِهِ، مَعَ الأَحْذِ بِالأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ، قَالَ تَعَالَى: {إِن يَنصُرُّكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخُذُلْكُمْ فَمَن ذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّل الْمُؤْمِنُونَ } [آل عمران: ١٦٠].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: إِنَّ الْمَمْلَكَةَ الْعَرَبِيَّةَ السُّعُودِيَّةَ بِلاَدَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ هِيَ بِلاَدُنَا وَدَارُنَا وَبْيَتُنَا وَمُسْتَقَرُّنَا، الْوَلاَءُ لَمَا بَعْدِ وَلاَءِ الدِّينِ، الْوَلاَءُ لِلْوَطَنِ فَوْقَ كُلِّ وَلاَءٍ وَانْتِمَاءٍ، وَأَمْنُهُ وَاسْتِقْرَارُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ تَطَلُّعَاتٍ وَفَوْقَ كُلِّ مُطَالَبَاتٍ، سَوَاءً فِي ذَلِكَ الْحَاكِمُ وَالْمَحْكُومُ، وَاسْتِقْرَارُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ تَطَلُّعاتٍ وَفَوْقَ كُلِّ مُطَالَبَاتٍ، سَوَاءً فِي ذَلِكَ الْحَاكِمُ وَالْمَحْكُومُ، وَعِنْدَ التَّقَلُّبَاتِ وَالشَّلَاعُ إِلَيْهِ، وَالْمُحَافَظَةُ وَعِنْدَ التَّقَلُّبَاتِ وَالشَّلَاعُ إِلَيْهِ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ، وَالإسْتِمْسَاكُ بِهِ، فَمَهْمَا احْتَلَفْنَا وَمَهْمَا تَعَدَّدَتْ مَطَالِئِنَا وَتَنَوَّعَتْ رَغَبَاتُنَا وَآمَالُنَا وَمُهْمَا تَعَدَّدَتْ مَطَالِئِنَا وَتَنَوَّعَتْ رَغَبَاتُنَا وَآمَالُنَا الْمَشْرُوعَةُ فَيَجِبُ أَنْ نَكُونَ عَلَى يَقَظَةٍ تَامَّةٍ مِنْ أَمْرِنَا.

حَفِظَ اللهُ لَنَا دِينَنَا، وَأَمْنَنَا، وَبِلاَدَنَا، وَوُلاَةً أَمْرِنَا، وَجَمَعَ اللهُ كَلِمَتَنَا عَلَى التَّوْحِيدِ وَالسُّنَةِ. هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمْرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا }، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا }، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا }، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا }، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا }، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى ع